| الفهرس العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تاريخ المولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بيان حال الدولة العبيدية الفاطمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بيان حكم المولد وفساد قول من قال بمشروعيته من أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوجه الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الوجه الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الثامنالثامن الثامن الثا |
| التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الثاني ّعشر<br>الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرابع عشر<br>الخامس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نابليون المستعمر الفرنسي يحي المولد ويدعمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>كلام نفيس لرشيد رضا حول مايحدث في الموالد  وأثر ذلك على الأ<br>مة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مِة11 أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مه<br>أهل العلم الذين أفتوا بعدم مشروعية المولد وأنه بدعة محدثة11<br>-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه ناصر بن يحيى الحنيني 1422/3/10هـ - الرياض Honini48@hotmail.co m

Modifier avec WPS Office

1

بسم الله الرحمن الرحيم

المولد النبوي <u>تاريخه، حكمه</u> ، <u>آثاره</u> ، <u>أقوال العلماء فيه على اختلاف البلدان والمذاهب</u>

• <u>مقدمة:</u> (نداء إلى كل مسلم يريد الوصول إلى الحق وأن يعبد الله على بصيرة).

أخي المسلم، أختي المسلمة: لاشك أننا جميعا تُكِنُ في صدورنا محبة لرسولنا الكريم وحبيبنا العظيم وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته واهتدى بهديه إلي يوم الدين ، وإن هذه المحبة تعتبر من أصول الدين ومن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر وممن نتقرب إلى الله ببغضه وهي من صفات المنافقين الذي قال الله فيهم أنهم في: ( الدرك الأسفل من النار) وإنني أضع بين يديك هذا البحث المتواضع لتقرأه بعين البصيرة تقرأه بغية الوصول للحق وتقرأه بعيدا عن التعصب لعلماء بلدك أو مذهبك أو ما تعودت عليه فإن كان ما فيه حقا قبلته وعملت فيه طاعة لله ورسوله الذي أمرنا باتباع الحق وما كان فيه من باطل أو خطأ فأعيذك بالله أن تتبعه لأننا لسنا متعبدون إلا بالحق الذي دل عليه الدليل الشرعي. وفقنا الله وإياك لسلوك الطريق المستقيم الذي ارتضاه لنا نبينا الكريم والله الموفق وعليه المعتمد والاتكال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،....

• <u>تاريخه:</u>
إن الناظر في السيرة النبوية وتاريخ الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع تابعيهم بل إلى ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين سنة هجرية لم نجد أحدا لا من العلماء ولا من الحكام ولا حتى من عامة الناس قال بهذه العمل أو أمر به أو حث عليه أو تكلم به .
قال الحافظ السخاوي في فتاويه :"عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعد".أه.

من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعد".اهـ'''
إذن السؤال المهم: "متى حدث هذا الأمر –أعنى المولد النبوي-وهل ألذي أحدثه علماء أو حكام وملوك وخلفاء أهل السنة ومن يوثق بهم أم غيرهم ؟"

والجواب على هذا السؤال عند المؤرخ السني ( الإمام المقريزي ) رحمه الله :

 يقول في كتابه الخطط (1/ص 490وما بعدها):" ذكر الأيام التي كان الخلقاء الفاطميون يتخذونها أعياداً ومواسم تتسع بها أحوال الرعبة وتكثر نعمهم"

الرعية وتكثر نعمهم"
قال: وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي مواسم ( رأس السنة)،ومواسم ( أول العام )، ( ويوم عاشوراء) ، ( ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ) ، ( ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنة ) ، ( ومولد الحسن والحسين عليهما السلام )، ( ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام )، (ومولد الخليفة الحاضر )، ( وليلة أول رجب ) ، ( ليلة نصفه ) ، ( وموسم ليلة رمضان ) ، ( وغرة رمضان )، ( وسماط رمضان)، ( وليلة الختم )، ( وموسم عيد الفطر )، ( وموسم وسماط رمضان)، ( وليلة الختم )، ( وموسم عيد الفطر )، ( وموسم عيد ) ، ( وموسم )، ( وموسم عيد ) ، ( وموسم )، ( وموسم ) ، ( وموسم )، ( وموسم ) ، ( وموسم ) ،

<sup>(1)</sup> نقلا عن سبل الهدى والرشاد للصالحي (439/1) ط. وزارة الاوقاف المصرية .

عيد النحر )،( **وعيد الغدير**)،( وكسوة الشتاء)،( وكسوة الصيف )، ( وموسم فَتَحَ الْخَلَيج )، ( ويوم النوروز)، (ويوم الغطاس) ، ( ويوم النوروز)، (ويوم الغطاس) ، ( ويوم الميلاد ) ، ( وخميس العدس) ، ( وأيام الركوبات ) "أ.ه-..

 وقال المقرئيزي في إتعاظ الدنفاء (2/88)سنة (394):
 "وفي ربيع الأول الزم الناس بوقود القناديل بالليل في سائر الشوارع والأ زقة تمصر

• وقاّل في موضع آخر (99/3)سنة (517): "وجري الرسم في عمل المولد الكريم النبوي في ربيع الأول على العادة ".وانظر (105/73).

ووصف المقريزي هيئة هذه الاحتفالات التي تقام للمولد النبوي خاصة وما يحدث فيها من الولائم ونحوها (أنظر الخطط1/432-433 ، صبج الأعشى للقلقشندي3/498-499). ومن النقل السابق تدبر معي كيف حُشِر المولد النبوي مع البدع

العظيمة مثل:

-بدعة الرفض والغلو في آل البيت المتمثل في إقامة مولد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وسيأتي مزيد بسط لبيان أن الدولة العبيدية التي تدعي أنها فاطمية: بأنها دولة باطنية رافضية محاربة لله ولرسوله ولسنته ولحملة السنة

بدَّعَّةِ الاحتفال بعيد النيروز وعيد الغطاس وميلاد المسيح وهي أعياد نصرانية .

يقول أبن التركماني في كتابه" اللمع في الحوادث والبدع" (293/1-316 ) عن هذه الأعياد النصرانية :"فصل ومن البدعة أيضا والخزي و البعاد ما يفعله المسلمون في نيروز النصاري و مواسمهم و الأعياد من البداد له يعلنه المسلمون في يرور المعاري و موالمسهم و الأحداد من توسع النفقة " قال :" وهذه نفقة غير مخلوفة وسيعود شرها على المنفق في العاجل والآجل " وقال : " ومن قلةٍ التوفيق والسعادة ما يفعله في العاجل والآجل " وقال : " ومن قلةٍ التوفيق والسعادة ما يفعله المسلم الخبيث في يعرف بالميلادة ( اي ميلاد المسيح) ".، ونقل عن علماء الحنفية أن مَّن فعل ما تقدم ذكرةً ولم يتب منه فهو كافر مثلهم .وذكر عدد من الأعياد التي يشارك فيها جهلة المسلين النصاري وبين تحريمها بالكتاب والسنة ومن خلال قواعد الشرع الكلية .

ذكر من أبطلها من خلفاء الدولة العبيدية الفاطمية:

قال المقريزي في خططه (432/1):"وكان الأقضل بن أمير الجيوش قد أبطل أمر الموالد الأربعة : النبوي ، والعلوي ، والفاطمي ، والإمام الحاضِر وما يهتم به وقدم إلعهد به حتى نشَّى ذكرها قَاحَذَ الأستاذُونَ يَجددُون ذكرهاً للَّخليفة الآمر ٰبأحكام الله ويرددون الحديث معه فيها ويحسنون له معارضة الوزيّر بسٍببها وإعادتها وإقآمة الجوّاري والرسوم فيها فآجاب إلى ذلك وعمل ما ذكر.."اً.هٍـ

فعلى هذا أول من أحدث ما يسمى بالمولد النبوي هم بنو عبيد الذين

اشتهروا بالفَّاطَميين (٢٠٠٠) • ماذا قال أهل العلم عن الدولة الفاطمية العبيدية التي أحدثت هذا ا

لأمر ( المولد النبوي)؟: قال الإمام أي شامة المؤرخ المحدث صاحب كتاب الروضتين في **اُِخِبّار الدوٰلتيّن صِ 200-202**عن الفاطميين العبيديين .

" أَظْهَرُوا لِلنَّاسُ أَنِهُم شَرِفَاء فِاطْمِيون فَمَلَكُوا البلاد وقَهْرُوا العباد وقد ذكر جُمَّاعة من أكآبر العلَّماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاً ولا نسبهم صحيحا بل المعروف أنَّهم (بنو عبيد ) ؛ وكان والدُّ عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسى وقيل كان والد عبيد هذا يهوديا من اهل سلمية من بـ

لاد الشام وكان حداداً . وعبيد هذا كان اسمه ( سعيدا) فلما دخل المغرب تسمى بِ( عبيد الله ) وزعم انه علوي فاطمي وادعي نسبا ليس بصحيح -لم يذكره احد من مصنفي الأنساب العلويَّة بل ذكر جماعة من العلماء بالنسب خلافه -ثم ترقّت به الحّال إلى أن ملك وتُسمى ب(المهدي) وبنى المهدية بالمغرب ونسبت إليه وكان زنديقا خبيثا عدوا للإسلام متظاهرا بالتشيع متسترا به خريصاً على إزالة الملة الإسلامية قتل من الفقهاء و المحدثين جماعة كثيرة وكان قصده إعدامهم من الوجود لتبقى العالم ك البهائم قَيَّتمُكن من إقسَّاد عقآئدهم وضَّلالتهم والله متم نوره ولو كره الكَافِرون.

ونشات ذريته على ذلك منطوين يجهرون به إذا أمكنتهم الفرصة وإلا إسروه ، والدعاة لِهُم منبثون في البلاد يَضِّلُونَ من أمكنَهُم إضَّلاله مَّن العباد وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها وذلك من

وقد قرر هذا جماعة من المتأخرين منهم :

العلامة الحنفى مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ ( محمد بخيت المطيعي في كتابه " أحسن ّالكلام ّفيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام".

الأستاذ الشيخ على محفوظ في كتابه" الإبداع في مضار الإبتداع ". الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتابه :" القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ".

والشيخ بن منيع في رده علِى المالكى .

وانظر بقية من قال به من أهل العلم لما نقله مشهور حسن سلمان في تعليقه أَثناء تُحقّيقه لَكتابٌ " الباعث على إنكار البدع والحوادث " ص 96 فى الحاشية .

ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين (299) إلى سنة سبع وستين

وخمسمائة ( 567)..

وفي أيامهم كثرة الرافضة واستحكم أمرهم ووضعت المكوس على الناس واقتدى بهم غيرهم وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام كالنصيرية والدرزية والحشيشية نوع منهم وتمكن رعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم مالم يتمكنوا من غيرهم وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام والجزيرة إلى أن من الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي وتقدمه مثل ( صلاح الدين ) فاستردوا البلاد وأزالوا هذه الدولة عن أرقاب العباد .

وكانوا أُربَّعة عشر مستخلفا ... يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام فصاروا يقولون الدولة الفاطمية والدولة العلوية وإنما هي ( الدولة المجوسية أو اليهودية الباطنية

الملحدة )

ومن قباحتهم انهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك (أي أنهم علويون فاطميون) على المنابر ويكتبونه على جدران المساجد وغيرها وخطب عبدهم جوهر الذي أخذ لهم الديار المصرية وبنى لهم القاهرة ( المعزية) بنفسه خطبة قال فيها: ( اللهم صلي على عبدك ووليك ثمرة النبوة وسليل العترة الهادية المهدية معد أبي تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين كما صليت على آبائه الطاهرين وسلفه المنتخبين الأئمة الراشدين) كذب عدو الله اللعين فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين ولا في ذريته الباقين والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزل رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من

الصدر الأول.
والملقب بالمهدي لعنه الله كان يتخذ الجهال ويسلطهم على أهل الفضل وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين وأكثر من الجور واستصفاء الأموال وقتل الرجال وكان له دعاة يضلون الناس على قدر طبقاتهم فيقولون لبعضهم (هو المهدي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة الله على خلقه) ويقولون لأخرين (هو رسول الله وحجة الله) ويقولون لاخرى (هو الله الخالق الرازق) لا اله إلا الله وحده لا شريك له تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولما هلك قام ابنه المسمى بالقائم مقامه وزاد يقول الظالمون علوا كبيرا ولما هلك قام ابنه المسمى بالقائم مقامه وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة وجاهر بشتم الأنبياء فكان ينادى في أسواق المهدية وغيرها (العنوا عائشة وبعلها العنوا الغار وما حوي) اللهم صلى على نبيك وأصحابه وأزواجه الطاهرين وألعن هؤلاء الكفرة الفجرة الملحدين وارحم من ازالهم وكان سبب قلعهم ومن جرى على يديه

تفريق جَمعُهم وأصلهم سعيراً ولقهم ثبورا وأسكنهم النار جمعاً واجعلهم ممن قلت فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا .

ولو وفق ملوك الإسلام لصرفوا اعنة الخيل إلى مصر لغزو الباطنية الملا عين فإنهم من شر أعداء دين الإسلام وقد خرجت من حدّ المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في ممالك الإسلام من كفرها وفسادها وتعين على الكافه فرض جهادها وضرر هؤلاء أشدّ على الإسلام وأهله من ضرر الكفار إذا لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض ".أ.هـ بتصرف يسير.

وانظر رحمكُ اللهُ إلَى ما قرره هذا العالمُ المؤرخ وهو قريب عهد منهم حيث عاش ما بين سنة (599-665)للهجرة النبوية ، وكيف تألم لما حل بالمسلمين من كرب وضيق من جرّاء حكم هؤلاء الباطنيين وعلى هذا ف

المولد النبوي اصله ومنشئه من الباطنيين ذي الأصول المجوسية اليهودية المتَّحيين شعائر الصليِّبية ، ونحنُّ هنَّا نقول لكل منصف هل يِصح ان نجعل أمَّثال هؤلاء مصدر عباداتِّنا وشعائِّرِّنا ونَّحن نقول مَّرةٍ أُخرى إنّ القرون المفضلة التي عاشٌ فيها سلّفنا الصّالح لم يكنّ فيها أثر لمثل هذه العبادة منهم أو من أعدائهم أو حتى من جهلتهم وعامتهم أفلا یسعنا ماوسعهم .

<u>بيان حكم المولد النبوى وبيان فساد قول من قال بمشروعيته من</u> <u>اوجه عدیدة:</u>

إعلم رحمني الله وإياك أن ما يسمى بالمولد النبوي ليس مشروعا ولم يدلُ عليه دَلَيل من كتاب ولاسنة لاإجماع ولاقياشٌ صحيح ولا حتى دُليلٌ عقَلي وَلاَ فطري وها كان بهذه الصيغة فهو بدعة مذَّمومة. قال الحاقط ابن رجب :" والمراد بالبدعة ما احدث مما لااصل له في

الشريعة يدل عليه ". ويقول أيضا ( ' فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أَصَلَّ مَنَ الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه ، وسواء في ذلك مسائل الإعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة".

والبدعة كذلك " مالم يشرعه الله من الدين فكل من دان الله بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متاولا

ويظهر فساد القول بجوازة ومشرعية من خلال الأوجه التاليه:

الوجه الأول ان هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولاأمر به ولافعله صحابته ولاأحد من التابعين ولا تابعيهم ولا فعله أحد من اهل الإسلام خـ لِالَ القرون المفضلةَ الأولى وإنما ظهر- كما تقدم- على ايدى اناس هم

أقرب إلَى الكفر منهم إلى الإيمان وهم الباطنيون. إذا تقرر هذا فالذي يفعل هذا الأمر داخل ضمن الوعيد الذى توعد الله عزو جل صاحبه قفاعله بقوله ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي وِيتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولَّي وَنصَّلُهُ جَهْنُم وساءتُ أُ مصيرًا) والَّذي يفعل ما يسمى بألمولد لاشك أنه متبع لغير سُبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وتابعيهم .

الوجّه الثّاني:

أن الذِّي يمارِس هذا الفعل واقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل وتشم حين على إيام وتعددت الالمور على تعددت بدعة وتل بدعة ضلالة" وجاء في رواية أخرى ( وكل ضلالة في النار ). فقوله (كل بدعة ضلالة ) عموم لا مخصص له يدخل فيه كل أمر مخترع محدث لا أصل له في دين الله والعلماء مجمعون على انه أمر محدث فصار الأمر إلى ما قلَّنَا أنَّه بدعة ضلالة توذي بصاحبها إلى النَّار أعاذنا الله وإياك منها.

<sup>(3)</sup> جامع العلوم والحكم (127/2).ت: الارناؤوط.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق ( 128/2).

<sup>(5)</sup> أنظر مجموع الفتاوى (346/18).

إلوجه الثالث :

أِنَّ فَاعَلَ هَذِهِ البَدِعَةُ غَيْرِ مَأْجُورَ عَلَى فَعَلَهِ بِلَ مَرْدُودُ عِلَى صَاحِبُهُ لِقُول النَّبي صَّلَى اللَّه عليه وسلم ( من عملَ عملًا ليِّس عِليه أمرَّنا فهو رد) ولاَّ يكفَّى حسن النية بل لأبد من متَّابعة النبي صلى الله عليه وسلم.

على الوجه الرابع: قال الله تعالى ( إليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت

لكم الإسلام دينا )

والذَّى يقولُ إن المولد عبادة نتعبد لله تعالى بها فهو مكذب بهذه الآية وهو كفر بالله عزوجل فان قال انه مصدق بها لزَّمه ان يقول ان المولد ليس بعبادة ويكون اقرب الى العبث واللعب منه الى ما يقرب الى الله عزوجل

وقلنا له أيضاً كأنك مستدرك على الله وعلى رسوله بأنهم لم يدلونا على

هذه العبادة العظيمة التي تقرب إلى الله والرسول . فإن قال أنا لا أقول أنها عبادة ولا استدرك على الله ورسوله ومومن بهذه الآيَّة لزَّمه الرجوع إلى القول الحق وأنها بدعة محدثة هدانا الله وكُلُّ مسلم لما يحبه ربنا ويرضى.

الوجه الخامس

أن المُمَارِس لهذا الأمر- اعني بدعة المولد- كأنه يتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم الأمانة -و العياذ بالله- لأنه كتم على الأمة يقول ( اليوم الأملَّت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاس لَامْ دِينًا) فَمَا لِم يكن يومئذُ دينًا فَلا يكون ٱليوم دينا".

ٔالوجه السادس أن فأعل المولد معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصةٍ على وجوّه وكيفيآت خاصة وقصر الخلقّ عليها بالأ وامر والنواهي واخبر ان الخير فيها والشر فِي مجاوزتها وتركها لأن الله اعلم بما يصلح عبادة وما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليعبدوه وفق ما يريدٍ سبحانه والذي يبتدع هذه البدعة راد لهذا كله زاعِم ان هناك طرقا اخرى للعبادة وان ما حصره الشارع او قصره على امور معينة ليس بلازم له فكانه يقول بلسان حاله إن الشآرع يعلم وهو ايضا يعلم بل ربماً يفهم أن يعلم أمرا لم يعلمه الشارع سبحانك هذا بهتان عظيم وجرم

خطير وإثم مبين وضلال كبير.

الوجه السابع أن في إقامة هذه البدعة تحريف لأصل من أصول الشريعة وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ظآهرا وباطنا واختزالها في هذا المُفَهُّوم البَّدعي الضَّيقُ الذي لايتفق مع مُقاصد الشَّرع المُطَّهر إلَّى دروشة ورقص وطرب وهز للرؤوس لان الذي يمارسون هذه البدعة يقولون ان هُذَا مَنْ الدَّلَائِلُ الظاهرة على محبته وَمن لم يفعلها فهو مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم

وهذاً لاشك تحريف لمعنى محبة الله ومحبة رسول لان محبة الله و

(6) الاعتصام (49/1).

<sup>(7)</sup> اقتبست هذا الوجه من الإما م الشاطبى فى الاعتصام (49/1).

الرسول تكون باتباع سنته ظاهرا وباطنا كما قال جل وعلا( قل ان كنتم

تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)

فالذي يجعل المحبة باقامة هذه الموالد محرف لشريعة الله التي تقول ان القحبة الصحيحة تكون باتباعِه صلى الله عليه وسلم ، بل محّو لحقيقة المحبة التي تقرب من الله وجعلها في مثل هذه الطقوس التي تشٍابه ما عند النصارى في أعيادهم وبهذا يعلم أنه ( ما أحييت بدعة إلا واميتت سنة ).

الوجه الثامن :

ان هذا المولد فيه مشابهة واضحة لدين النصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيّح وقّد نهينا عن التشبه بهم كما قال صلى الله عليه وسلم ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ).

الوجه التاسع:

أن فيه قدحا في من سبقنا من الصحابة ومن أتى بعدهم بأننا أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ، وأنهم لم يوفوه حقه من المحبة والأحترام لان فأعلى المولد يقولون عن الَّذِينَ لا يُشَارِكُونِهِم انْهِمَ لا يحبون النبي صلى ألله عليه وسِلم وهذِّه التهمة منصرفة إلى اصحابه الأ طهار آلذِين قدوه بارواحهم وباباءهم وامهاتهم رضى الله عنهم وارضاهم .

- الوجه العاشر :

ان فاعل هذا المولد واقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته صراحة فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتطروني كما أطرت النصاري عيسى ابن مربم ) فقد نهى عن تجاوز الحد في إطرائه ومدحه وذكر أن هذا مما وقع فيه النصاري وكان سبب انحرافهمّ .

وما يفعل الآن من الموالد من ابرز مظاهر الإطراء وإذا لم يكن في الموالد - ( التي تنفق فيها الإموال الطائلة وتنشد فيها المدائح النبوية التي تشتمل على أعظم أنواع الغلو فيه صلى الله عليه وسلم من إعطائه خِصائُصِ الرَّبوبية كما سوف يمر معنا)- إطراء ففي ماذا يكون الإطراء؟

الوجه الحادي عشر : وبدعة المولد النبوي مجاوزة في الحد المشروع، ومجاوزة في حد ما إمرنا به من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاوزة للحد المشروع في إقامة آلأعياد فليس في شرعنا للمسلّمين الاعيدان فقط ومن أتى بثالث فهو متجاوز للحد المشروع .

إلوجه الثاني عشر:

أِنْ فَعَلَ المُوَلَّدُ عَلُو مَدْمُومَ فَي شِحْصَ النَّبِي صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ وَ مِن أعظم الذرائع المؤدية للشَّرك الأكبر وهو الكُّفر المُخرج من الملَّة لأنَّ الغلُّو في الْصِالحيِّن كان سبب وقوع الأمم السابقة في الشِّرك وعبادة غيَّر اللَّه

وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة للشرك .

وقد جاءت الشريعة بسد الدرائع الموصية بسرد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم :( إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) ( وهذا عام في وسلم : المعلى المعتقليات والأعمال وان كان سبب وروده في في جميع أُنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وإن كان سبب وروده في في العادة للمار ونهيه عن لقط الكبار من الجمار لأنه نوع من الغلو في العبادة

(9) الحديث صحيح : أخرجه أحمد (215،347) .

<sup>(8)</sup> أنظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (581/2).

ومجاوزة للحد المشروع .

وَمعَلُو آن سبب الشرك الذي وقع في بني آدم هو مجاوز الحد والغلو في تعظيم الصالحين فقد جاء في البخاري برقم ( 4920) عن ابن عباس" في قول الله تعالى ( وقالوا لاتذرن ألهتكم ولا تذرن ودّا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك

أولئك ونسى العلم عبدت ".

وقارن بما خصل عند قوم نوح مع أنهم لم يصرفوا شيئا من العبادة في أول الأمر حتى وقعوا في الشرك والسبب هذه التماثيل وهي مظهر من مظاهر الغلو وانظر ما حصل ويحصل في الموالد فهو ليس من ذرائع الشرك فحسب؛ بل يحصل الشرك بعينه من دعاء لغير الله عزوجل وإعطائه صلى الله عليه وسلم بعض خصائص الرب جل وعلا كالتصرف في الكون وعلم الغيب ففي هذه الموالد يترنمون بالمدائح النبويةوعلى رأسها بعدة الموسم، الذي يقول:

راشها بردة البوصيري الذي يقول: ياأكرم الخلق مالي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

ويقول أحمد بن محمد ابن الجاج السلمي:

نُورَ ٱلهَّدى قد بُدّا في العرب والعجم "سعد السعود علا في الحل و الحدم

بمولد المصطفى أصل الوجود ومن لولاه لم تخرج الأكوان من عدم فماذا بقي لرب العباد إن هذا ليس شركا في الألوهية بل هو شرك في الربوبية وهو أعظم من شرك كفار قريش والعياذ بالله لأن كفار قريش كانوا يعتقدون أن المتصرف في الكون هو الله عزو جل لا أصنامهم وهؤ لاء يزعمون أن المتصرف في الكون الذي بيده الدنيا والآخرة هو النبى

صلى الله عليه وسلم . وانظر الى قوله ( يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ) فهو يعتبر رسول الله هو الملاذ وهو الذي يستغاث به ويدعوه عند الملمات وهذا هو عين شرك كفار قريش الذي يعبدون الاوثان بل هم احسن حالا منه فهم عند الشدائد يخلصون الدعاء والعبادة والبوصيرى عند الشدائد والملمات

يدعوا غيرالله .

والموالد لايمكن ان تقوم بغير أبيات البردة والله المستعان فهي الشعيرة والركيزة الأساسية في هذه الموالد البدعية.

ولولم يكن فيها إلا هدَّه المفسدة لكفى بها مبرراً لتحريمها و

التحذير منها .

وإن زعم شخص انه سوف يخليه مما تقدم قلنا له المولد بحد ذاته هو مظهر من مظاهر الغلو المذموم فضلا عما يحتويه من طوام عظيمة وبدعة في الدين محدثة لم يشرعهاولم يأذن بها الله .

إلوجه الثالث عشر:

أنَّ الفرح بهذا اليوم والنفقه فيه وإظهار الفرح والسرور فيه قدح في محبة العبد لنبيه الكريم إذ هذا اليوم باتفاق هو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يفرح فيه والله المستعان. وأما يوم مولده فمختلف فيه ،فكيف تكون عبادة عظيمة تقرب إلى الله

واليوم الذي يحتفل فيه غير مجزوم به . يقول الحافظ في فتح الباري ( ` شرح حديث برقم 3641 ). وقد أبدى بَعْضِهم لِلبُداءة بالهجرة مُنَاسِبَة فقالَ : كانت القضايا التر اَتُفِقَتْ لَهُ وَيُمْكِنَ ٰ أَنْ يُؤَرِّخ بِهَا آرْبَعَة : مَوْلِده وَمَبْعَثه وَهِجْرَته وَوَفَاته , فرَجَحَ عِنْدهم جَعْلها مِنْ **الهِجْرَةٍ لِأَنّ المَوْلِد وَالمَبْعَث لَا يَخْلُو وَاحِد مِنْهُمَا** فَرَجَحَ عِنْدهم ْ جَعْلها مِنْ **الهِجْرَةٍ لِأَنّ المَوْلِد وَالمَبْعَث لَا يَخْلُو وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ النِّرْاعِ فِي تَعْيِينِ السَّنَةِ ,** وَأَمَّا وَقُت الْوَفَاةِ فَأَعْرَضُوا عَنْهُ لِمَا تُؤُقِّعَ

بِذِكَرِهِ مِنْ اللَّشَفُ عَلَيْهِ , فَانْحَصَرَ فِي الهَجْرَّة "أَ.هـ ويقول أبن الحاج في المدخل (15/2):" ثم العجب العحيب كيف يعملونَ المُولد للمُغانى والفرح والسرور لأجل مولده عليه الصلاة والسلام كُما تُقَدَّم فَي هذا الشَّهْرُ الكَرَيْمِ وهو عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلَّام فيه انتقَّل إلى كرامة ربه عزو جل وفجعٍة الأمة فيه وأصيبت بمصابِ عظيم لايعدل ذلِّك غيَّرُها منَّ الْمُصَّائِب أبدا مِفعلى هذا كان يتبِّعين البكاء والحزن الكَّثير وانفراد كل إنسان بنفسه لما اصيب به .....". اهـ

الوجه الرابع عشر:

إشتمال هذه الموالَّد على كثير من كبائر وعظائم الأمور والتي يرتع فيها إصحاب الشهوات ويجدّون فيها بغيتهم مثل: الطرب والغناء واختلاطٍ الرجال بالنساء ويصل الأمر في بعض البلدان التي يكثر فيها الجهل أن يشربُ فيها الخمر وكُذلك إظهَّار ألوان مِن الشعودَّةِ والسحرومن يُحضَّر هذه الأماكن بغير نية القربة فِهو اثم مازور غير ماجور فِكيف إذا انضم إليه فعل هذه المُنكرات على أنها قربة إلى الله عزوجل فاي تحريف لِشعائر الدين اعظم من هذآ التحريف.

الوجه الخامس عشر:

اشتماله على انواع عظيمة من البذخ والتببذير وإضاعة الأموال وإنفاقها على غير اهلها.

إلوجه السادس عشر:

أِنْ في هذه المُّوالد وآلتي كثرت وإنتشرت حتى وصلت في بعض الأشهر يِحْتَفَلُوا بِثَمَانِ وَعِشْرَيْنِ مُولِداً أَن فَيُهَا مِن ٱسْتَنْفَادِ الطَّأَقَاتِ وَالْجِهُودُ والأموال واشغال الأوقات وصرف للناس عن ما يكاد لهم من قبل اعدائهم فتصبح كل ايامهم رقص وطرب وموالد فمتى يتفرغون لتعلم دينهم ومعرفة ما يخطط لهم من قبل أعدائهم ولهذا لما جاء المستعمرون للبلاد الإسلامية حاولوا القضاء على كل معالم الإسلام وصرف الناس عن دينهم ومحاولة إشاعة الرذيلة بينهم وما كان من تصرفات المسلمين فيه مصلحة لهم وفت في عضد المسلمين وإضعاف لشانهم فإنهم باركوه وشجعوه مثل الملاهي والمحرمات ونحوها ومن ذلك البدع المحدثة التى تصرف الناس عنّ معالم الإسلام الحقيقية مثل بدعة المولد وغيرها من الموالد ، بل مثل هذه البدع من أسباب تخلف المسلمين وعدم تقدمهم

يقول السيد رشيد رضا في المنار (74/2-76):" فالموالد أسواق الفسوق فيها خيام للعواهر وخانات للخمور ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشَّاهدة الراقصات المتهتكات الكَّاسيات العَّاريات ومواضع اخرى لضروب من الفحش في القول والفعل يقصد بّها إضّحاك النّاس ....(إلى

<sup>(10)</sup> أنظر مبحثا نفيسا لابن الحاج في كتابه المدخل (2/ من بداية الجزء ) فقدد ذكر ما يجدث من عظائم الأمور والمنكرات ما يندى له الجبين ، وانظر مانقله الشيخ اسماعيل الانصاري في رسالته القيمة (القول الفصل في حكم الاحتفال بمولَّدٌ خير الرَّسُل ص846) ظُـ دار العاصمة والتيُّ جمعت عددًا من الرسائل في حكم المولد. مجلدين .

ان قال ); فلينظر الناظرون إلى اين وصل المسلمون ببركة التصوف واعتقاد اهله بغير فهم ولا مراعاة شرع اتخذوا الشيوخ أندادا وصار يقصد بزيارة القبور والأضرحة قضاء آلحوائج وشفاء آلمرضى وسعة الرزق بعد ان كانت للعبرة وتذكرة القدوة وصارت الحكايات الملفقة ناسخَّة فعلاَّ لما ورد من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على الخير ونٍتيجة لذلك كلَّه ؛ أن المسلمين رغبوا تَّعما شرع الله إلى مأ توهمُوا أَنِهُ يُرضَى غيره ممن اتخذوهم آندآدا وصاروا كالإباحيين في الغالب فلإعجب إذا عم فيهم الجهل واستحوذ عليهم الضعف وحرمق ماوعد الله المؤمنين من النصر لأنهم أنسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن في القرن الأول شيئ من هذه التقاليد والأعمال التي نحن عليها بل ولا في الثاني ولايشهد لهذه البدع كتاب ولاسنة وإنما سرت إلينا بالتقليد أو العدوى من الامم الأخرى ، إذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه الاحتفالات فظنوا أنهم إذا عملوا مثلها يكون لدينهم عظمة وشان في نفوس تلك الأمم فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كأن من أهم أسِبابَ تَآخِر المسلمِين وسقُوطَهم فِيمَّا سقَّطوا فيه ".أ.هـ <u>نابليون المستعمر الفرنسي يحي المولد ويدعمه:</u>

واسمع إلى ما يحدثنا به المؤرخ المصرى الجبرتي في كتابيه عجائب الآ ثار(249،201/2) ومظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس ص47 تحدث وذكر ان المستعمرين الفرنسيين عندما احتلوا مصر بقيادة نابليون بونابرت انكمش الصوفيه واصحاب الموالد فقام نابليون وامرهم

بإحياءها ودعمها

قَالَ فَي مَظّهر ٱلْتقديس :" وفيها (أي سنة 1213هـ في ربيع الأ ول ):سأل صاري العسكر عن المولد النبوي ولماذا لم يعملوه كعادتهم فَاعَتْذَرَ الشَّيخُ ٱلَّبِكَرِي بِتُوقفُ الأُحُوالِ وَتَغَطَّلُ الأُمُورُ وَعِدْمُ المُصرُوفُ فلم يقبل وقال (لابد من ذلك ) واعطى الشيخ البكرى ثلاثمائة ريال فرانسة يستعين بها فعلقوا حبالا وقناديل واجتمع القرنسيس يوم المولد ولعبوا ودقوا طبولهم واحرقوا حراقة في الليل وسواريخ تُصعد فى الهواء ونفوطاً".

ولَقُل سائلًا يسأل ما هدفهم من تأييد ودعم مثل هذه البدع وهذه الموالد

ندع الجواب للمؤرخ الجبرتي المعاصر لهم حيث يقول في تاريخ عجائب الآثّار (2/306):

ورخُص الفرنساوية ذلك للناس لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات ".

• أقوال أهل العلم في المولد: لقد أفتى علماء العالم الإسلامي على اختلاف أماكنهم وأزمانهم ومذاهبهم الفقهية بحرمة عمل المولد وأنه من البدع المحدثة التي لاأصل لها وإليك بعضهم

🍫 شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من علماء الشام ومن المجتهدين. (انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2 /619)،

ومجموع ألفتاوي( 312/1 ) .

\* العلامة الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمي السكندري المشهور بالفِّآكهاني له رسالة بعنوان (المورد في الكلام على 

❖ الاستاذ ابو عبد الله محمد الحفار له فتاوی ذکرها الونشریسی

في المعيار المعرب.وهو من علماء المغرب.

\* العلامة أبن الحاج أبو عبد ال محمدبن محمد بن محمد العبدري الفَّاسي آلمالكي ت بألقاهرة (732هـ)له كلام نفيس

في المُدخل بداية الجرّالثاني الشيخ العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الشيخ العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي

الديارَ المصرية.

الشيخ على محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع .
 الإمام الشاطبي وله كلام نفيس في فتوى له في كتاب طبع

بائسم ٰفتاوى الإمام الشاطبيّ وهو غالم مالكي أندلسيّ. \* الشيخ رشيد رضا في أكثر من موضع من مصنفاته كما في المنار (96/9)، (74/2-76) (111/17) (29/ 664-668).وفتاواه (الجزء الخامس في الصفحة 2112-2115) و (الجزء إلرابع في الصفحة 1242-1243).

\* الشيخ ابو الطبِتِ محمد شمس الحق العظيم ابادى وهو مِن علماء الهند ( أنظر رسالة الشيخ حمود التويجري ص235 ط. العاصمة ضمن المجموع في الرسائل الخاصة ببدّعة المولد ).

\* إلشيخ بشير آلدين القبوجيّ وهو منّ علماء الهند وهو شيخ أبي الطيب ( المصدر السابق )

🍫 الشَّيخ فوزانَ السابقُ كما في كتابه البيان والإشهارِص 299.

❖ الشيخ محمد بن عبد السلامّ خضر الشقيرى ۖ في كتابه السنن و المبتدعات .

🍫 شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .

❖ العلَّامة الشيُّخ عبد الرحمن بنَّ حسن ال الشيخ كما في الدرر السنية.

\* العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم له رسالة في إنكار عمل المولد وانظر مجموع فتاواه (48/3 -5'9)فقّد اشتملّتُ على عدّد منّ الفتاوى المتنوعة حول المولد .

\* العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في رسالته هداية

الناسك إلى اهم المناسك .

❖ العلامة الشّيخ عبد العزيز بن باز له رسالة في حكم الاحتفال بـ المولد النبوى .

 العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في رسالة بعنوان
 إ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم فتى المولد النبوتي

الشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري له رسالة وهي من أجود مارأيت بعنوان القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير

العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
 الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين.

🍫 الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .

🍫 هناكُ فتاوي متنّاثرة في مجلة التوحيد التي تصدر في مصر عن جماعة انصار السنة المحمدية .

في الختام آسال الله العلي القدير ان يتقبِّل منا ومنكم صالح الأعمال وصَّلَى اللَّهُ وسلم على نبيتًا محمد وعلى الله وصحبه وسلم .